

### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيُلُّ لِّبِكُلُّ هُمَرَةً لَمْرَةً ﴾ فيه مسائل:

﴿ المسألة الأولى ﴾ الويل لفظة الذم 'والسخط ، وهي كلمة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل وأصله وى لفلان ثم كثرت فى كلامهم فوصلت باللام ، وروى أنه جبل فى جهنم إن قيل لم قال ههنا(و يل)و في موضع آخر ( و لكم الوبل ﴾ ؟ قلنا لأن ثمة قالو ا ( ياويلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولكم الويل ) وهُهنا نكر لأنه لا يعلم كنهه إلا الله ، وقيل في ويل إنهاكلمة تقبيح ، وويس استصغار وويح ترجم، فنبه بهذا على قبح هذا الفعل ، واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول كل من يتمسك بهذه الطريقة في الافعال الرديثة أوهو مخصوص بأفوام معينين ، أما المحققون فقالوا إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كاثناً من كان وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين ، ثم قال عطاء والكلى نزلت فىالاخنس بن شريق كان يلمز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال مقــاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه في وجهه ، وقال محمد بن إسحاق ما زلنا نسمع أنهذه السورة نزلت فيأمية بنخلف ، قال الفراء وكون اللفظ عاماً لاينافي أن يكون المراد منه شخصاً معيناً ، كما أن إنساناً لوقال لك لاأزورك أبدأ فتقول أنت كلمن لم يزرني لا أزوره وأنت إنما تريده بهذه الجملة العامة 💎 وهذا هو المسمى في أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف. ﴿ المسألة الثانية ﴾ الهمز الكسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمن الطعن والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم ، قال تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) وبنا. فعله يدل على أن ذلك عادة منه قد ضرى بها ونحوهما اللعنة والضحكة ، وقرى. ( ويل أحكل همزة لمزة ) بسكون الميم وهي المسخرة التي تأتى بالأوابد والإضاحيك فيضحك منه ويشتم والمفسرين الفاظأ (أحدها) قال ابن عباس: الهمزة المغتاب، واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد: الهمزة باليـد واللمزة

# ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَ شَيْ

باللسان (وثالثها) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجهة واللمزة بظهرالغيب (ورابعها) الهمزة جهراً واللمزة سراً بالحاجب والعين (وخامسها) الهمزة واللمزة الذي يلقب الناس بما يكرهون وكان الوليد بن المغيرة يفعل ذلك ، لكنه لايليق بمنصب الرياسة إنما ذلك من عادة السقاط ويدخل فيه من يحاكي الناس بأقوالهم وأفعالهم وأصوائهم ليضحكوا . وقد حكى الحكم بن العاص مشيسة النبي صلى الله عليه وسلم فنفاه عن المدينة ولعنه (وسادسها) قال الحسن ، الهمزة الذي يهمز جليسه يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه (وسابها) عن أني الجوزاء قال قلت يكسر عليه عينه واللمزة الذي يذكر أخاه بالسوء ويعيبه (وسابها) عن أني الجوزاء قال قلت لابن عباس (ويل لكل همزة لمزة) من هؤلاء الذي بذمهم الله بالويل فقال هم المشاؤون بالنميمة المفرقون ببن الاحبة الناعتون للناس بالعيب .

واعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب ، ثم هذا على قسمين فإنه إما أن يكون بالجدكما يكون عند الحسدو الحقد ، وإما أن يكون بالهزل كما يكون عند السخرية والإضحاك ، وكلو احد من القسمين ، إما أن يكون فى أمر يتعلق بالدين ، وهو ما يتعلق بالصورة أو المشى ، أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ، ثم إظهار العيب فى هذه الاقسام الاربعة قد يكون لحاضر ، وقد يكون لغائب ، وعلى التقديرين فقد يكون باللفظ ، وقد يكون اللفظ ، وقد يكون اللفظ ، وكل ذلك داخل تحت النهى والزجر ، إنما البحث فى أن اللفظ بحسب اللغة موضوع لماذا ، فما كان اللفظ موضوعاً له كان منهياً بحسب اللفظ ، وما لم يكن اللفظ موضوعاً له كان الرسول أعظم الناس منصباً فى الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله ، فلا جرم قال (ويل لمكل همزة لمزة) .

قوله تعالى : ﴿الذي جمع مالا وعدده ﴾ وفيه مسألنان :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (الذى) بدل من كل أو نصب على ذم ، وإنمــا وصفه الله تعالى بهـــذا الوصفُ لانه يجرى مجرى السبب والعلة فى الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المــال ، وظنه أن الفضل فيه لاجل ذلك فيستنقص غيره .

و المسألة الثانية و قرأ حمزة والنكسائي وابن عامر جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى في جمع وجمع واحد متقارب، والفرق أن (جمع) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا، وأنه لم يجمعه في يوم واحد، ولا في يومين، ولا في شهر ولا في شهرين، يقال فلان يجمع الأموال أي يجمعها من همنا وههنا، وأما جمع بالتخفيف، فلا يفيد ذلك، وأما قرله (مالا) فالتنكير فيه يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقال المال اسم لكل ما في الدنياكما قال (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) فال الإنسان الواحد بالنسة إلى مالكل الدنيا حقير، فكيف يليق به أن يفتخر بذلك

## يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ وَ إِنَّ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَّةِ ﴿ يَكُ

الفليل (والشابى) أن يكون المراد منه التعظيم أى مال بلغ فى الحبث والفساد أقصى النهايات ولحيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله (وعدده) ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة وهي الذخيرة يقال أعددت الشيء لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلته عدة وذخيرة لحوادث الدهر (وثانيها) عدده أى أحصاه وجاء التشديد لكثرة الممدود كما يقال فلان يعدد فضائل فلان ، ولهذا قال السدى وعدده أى أحصاه يقول هذا لى وهذا لى يلهيه ماله بالمهار فاذا جاء الليل كان يخفيه (وثالثها) عدده أى كثره يقال فى بني المان عدد أى كثرة ، وهذان القولان الاخيران راجعان إلى معني العدد، والقول الثالث إلى معني العدة ، وقرأ بعضهم وعدده بالتخفيف وفيه وجهان (أحدهما) أن يكون المعني جمع المال وضبط عدده وأحصاه (وثانيهما) جمع ماله وعدد قومه الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وأفر من الانصار والرجل متي كان كذلك كان أدخل في التفاخر .

مم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال ﴿ يحسب أن ماله أخلد، ﴾ .

واعلم أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه (أحدها) يحتمل أن يكون المعنى طول المال أمله ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أه له ، يحسب أن ماله تركه خالداً فى الدنيا لا يموت وإنما قال (أخلده) ولم يقل بخلده لأن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له الخلود وأعطاه الأمان من الموت وكأنه حكم قد فرغ منه ، ولذلك ذكره على الماضى . قال الحسن : ما رأيت يقيناً لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالموت (وثانها) يعمل الأعمال المحكمة كتشييد البنيان بالآجر والجص ، عمل من يظن أنه برقى حياً أو لاجل أن يذكر بسببه بعد الموت (وثالثها) أحب المال حباً شديداً حتى اعتقد أنه : إن انتقص مالى أموت ، فلذلك يحفظه من النقصان ليبتى حياً ، وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل (ورابعها) أن هذا تعريض بالعمل الصالح وأنه هو الذي يخلد صاحبه فى الدنيا بالذكر الجيل وفى الآخر فى النعيم المقيم .

أما قوله تعالى ﴿ كلا ﴾ ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسبانه أى ليس الأمركا يظن أن المال يخلده بل العلم والصلاح ، ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال وهم أحيا. والعلما. باقون مابق الدهر ، والقول الثانى معناه حقاً (لينبذن) واللام فى (لينبذن) جواب القسم المقدر فدل ذلك على حصول معنى القسم فى كلا .

أما قوله تعمالي ﴿ لينبذن في الحمطة وما أدراك ما الحطمة ﴾ فابما ذكره بلفظ النبذ الدال على الإهامة ، لأن الكافركان يعتقد أنه من أهل الكرامة ، وقربي، لينبذان أى هو وماله ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره ، وأما ( الحطمة ) فقال المبرد إنها النار التي تحطم كل من وقع

### وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿ نَارُ ٱللَّهُ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى

ٱلْأَفْوَدَةِ ١٧ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١

فيها ورجل حطمة أى شديد الآكل يأتى على زاد القوم ، وأصل الحطم فى اللغة الكسر ، ويقال شر الرعاء الحطمة ، يقال راع حطمة وحطم بغير هاءكا به يحطم الماشية أى يكسرها عند سوقها لعنفه ، قال المفسرون الحطمة اسم من أسهاء النار وهى الدركة الثانية من دركات النار ، وقال مقاتل : هى تحطم العظام و تأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب ، وروى عن النبي بالله أنه قال ، إن الملك ليأخذ المكافر فيكسره على صلبه كما توضع الحشبة على الركبة فتكسر ثم يرمى به فى النار » .

واعلم أن الفائدة فى ذكر جهنم بهذا الإسم ههنا وجوه: (أحدها) الاتحاد فى الصورة كانه تعالى يقول: ان كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة (والثانى) أن الهامن بكسر عين ليضع قدره فيلقيه فى الحضيض فيقول تعالى وراءك الحطمة ، وفى الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك فى حضيض جهنم لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجب، أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لاتبق ولا تذر (الثالث) أن الهاز اللهاز يأكل لحم الناس والحطمة أيضاً اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد واللحم، ويمكن أن يقال ذكر وصفين الهمز واللمز، ثم قابلهما باسم واحد وقال خد واحداً من بالإثنين عنك فإنه بنى ويكنى، فكان السائل يقول كيف بنى الواحد بالاثنين ؟ فقال إنما تقول هذا لانك لاتعرف هذا الواحد فلذلك قال (وما أدراك ما الحطمة).

أما قوله تعالى ﴿ نار الله ﴾ فالإضافة للتفخيم أى هى نار لاكسائر النيران ﴿ الموقدة ﴾ التي لا تخمد أبداً أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : عجماً نمن يعصى الله على وجه الأرض والنارتسعر من تحته ، وفى الحديث « أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ، ثم ألف سنة حتى ابيضت ، ثم ألف سنة حتى البودت فهى الآن سودا. مظلمة » .

أما قوله تعالى ﴿ التى تطلع على الافتدة ﴾ . فاعدلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا علاه ، ثم فى تفسير الآية وجهان : (الآل) أن النار تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفتدتهم ، ولا شيء فى بدن الإنسان ألطف من الفؤاد ، ولاأشد تألماً منه بأدى أذي يماسه ، فكيف إذا اطلعت نار جهم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار عليه لا يحترق إذ لو احترق لمات ، وهذا هو المراد من قوله ( لا يموت فيها ولا يحني ) ومعنى الاطلاع هو أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد ( والثانى ) أن سبب تخصيص الامتدة بذلك هو أنها مواطن الكفر والعقائد الحبيثة والنيات الفاسدة ، واعلم أنه روى عن الذي وتلكي أن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئد تهم انتهت ، ثم إن الله تعالى يعيد لحمهم وعظمهم عرة أخرى . أما قوله تعالى ﴿ إنها عليهم ، وصدة ﴾ فقال الحسن ( ، وصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب

# فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴿

وأوصدته لعنان ، ولم يقل مطبقة لآن المؤصدة هي الآبواب المغلقة ، والإطباق لايفيد معني الباب واعلم أن الآية تفيد المبالغة في العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضي أنه موضع له قعر عميق جداً كالبئر (وثانيها) أنه لو شاء يجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لكنه بالباب يذكرهم الخروج ، فيزيد في حسرتهم (وثالثها) أنه قال (عليهم مؤصدة) ولم يقل مؤصدة عليهم لأن قوله (عليهم مؤصدة) يفيد أن المقصود أولا كونهم بهذه الحالة ، وقوله مؤصدة عليهم لا يفيد هذا المعنى بالقصد الأول .

قوله تعالى : ﴿ في عمد عمدة ﴾ ففيه مسائل :

- ﴿ المسألة الأولى ﴾ قرى. فى عمد بضمتين وعمد بسكون الميم وعمد بفتحتين ، قال الفراء : عمد وعمد مثل الآديم والإدم والأدم والإهاب والآهب والآهب ، والعقيم والعقم والعقم والعقم وقال المبرد وأبو على : العمد جمع عمرد على غير واحد ؛ أما الجمع على واحد فهو العمد مثل زبور وزسول ورسل .
- ﴿ المسألة الثانية ﴾ العمودكل مستطيل من خشب أو حديد ، وهو أصل للبناء، يقال عمود البيت للذى يقوم به البيت .
- ﴿ المسألة الثالثة ﴾ في تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنها عمد أغلقت بها تلك الآبواب كنحو ما تغلق به الدروب ، وفي بمعنى الباء أي أنها عليهم مؤصدة بعمد مدت عليها ، ولم يقل بعمد لآنها لكثرتها صارت كأن الباب فيها ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة ) حال كونهم مو ثقين (في عمد بمدة ) مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص ، اللهم أجرنا منها يا أكرم الآكرمين .

### 

#### قوله تعالى: ﴿وَنِلُ لِكُلِّ هُمَزُو لُمُزَو لُمُزَو لَمُزَو لَهُ ﴾

قد تقدَّم القولُ في الويل في غير موضع، ومعناه: الخِزيُ والعذابُ والهَلكة. وقيل: وادٍ في جهنم.

﴿ لِحَكِلِ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ قال ابن عباس: هم المشَّاؤون بالنميمة، المفرِّقون (٤) بين الأحبَّة، الباغون للبُرآء العيبَ (٥)، فعَلَى هذا هما بمعنى. وقال النبيُّ ﷺ: «شِرارُ عبادِ

- (١) الوسيط ٤/ ٥٥١.
- (٢) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٦/ ٣٣٤.
  - (٣) ص٣٠٦ من هذا الجزء.
  - (٤) في (د) و(م): المفسدون.
- (٥) أخرجه وكيع في الزهد (٤٤٧)، وهناد في الزهد (١٢١٤)، والطبري ٢١٧/٢٤. ووقع عند وكيع وهناد: العنت، بدل العيب.

اللهِ تعالى المَشَّاؤُون بالنميمة، المُفْسِدون بين الأحبَّةِ، الباغون للبُرآء العيبَ «(١). وعن ابن عباس أنَّ الهُمَزَة: القَتَّات، واللَّمزة: العيَّاب (٢).

وقال أبو العالية والحسنُ ومجاهدٌ وعطاء بن أبي رَباح: الهمزةُ: الذي يغتابُ ويَظْعنُ في وجه الرجل، واللمزة: الذي يغتابُه مِن خَلْفِه إذا غاب<sup>(٣)</sup>، ومنه قولُ حسان:

هَمَزْتُكَ فَاخْتَضَغْتَ بِذُلِّ نَفْسِ بِقَافِيةٍ تَأَجَّحُ كَالْشُوَاظِ (١٠) هَمَزْتُكَ فَاخْتَضَغْتَ بِذُلِّ نَفْسِ

واختار هذا القولَ النحَّاس<sup>(٥)</sup>؛ قال: ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨].

وقال مُقاتل ضدَّ هذا الكلام: أنَّ الهُمَزَةَ: الذي يَغتابُ بالغَيْبة (٢)، واللُّمَزة: الذي يغتاب في الوجه (٧).

وقال قتادة ومجاهد: الهُمزَة: الطَّعَان في الناس، واللُّمَزة: الطَّعَان في أنسابهم (٨).

وقال ابن زيد: الهامِزُ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربُهم، واللُّمزَة: الذي يَلْمِزهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷۵۹۹)، والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وفيهما: العنت، بدل: العيب.

<sup>(</sup>۲) النكت والعيون ٦/ ٣٣٥ ، وزاد المسير ٢٢٧/٩ ، وفيهما: المغتاب، بدل: القتات. والقتات: النمام. القاموس (قتت).

<sup>(</sup>٣) ينظر قولهم في تفسير الطبري ٢١٧/٢٤ - ٦١٨ ، والنكت والعيون ٦/ ٣٣٥ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٢١٥ ، وزاد المسير ٢/٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/٣٥٧، والنكت والعيون ٦/٣٣٦. قوله: بقافية، القافية: وراء العنق. القاموس (قفا).

<sup>(</sup>٥) ينظر إعراب القرآن له ٥/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) في (ظ): في الغيبة.

<sup>(</sup>٧) بنحوه في المحرر الوجيز ٥/ ٥٢١ ، وتفسير البغوي ٤/ ٥٢٣ ، وزاد المسير ٩/ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٨) زاد المسير ٩/ ٢٢٨ عن مجاهد.

بلسانه ويَعيبُهم(١).

وقال سفيان الثوريُّ: يَهْمزُ بلسانه، ويَلمِزُ بعينيه (٢).

وقال ابن كيسان: الهُمَزَةُ: الذي يؤذي جُلَساءَه بسوءِ اللَّفْظِ، واللَّمَزةُ: الذي يكسرُ عينَه على جليسه، ويُشير بعينِه ورأسِه وبحاجبيه (٣). وقال مرةً: هما سواء، وهو القَتَّاتُ الطَّعَان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم:

تُدُلي بِوُدِّي إِذَا لَاقِيتَني كَذِبًا وإِنْ أُغَيَّبْ فأنتَ الهامزُ اللَّمَزَهُ (٤) وقال آخر:

إذا لَقِيتُكَ عن شَحْطٍ تُكاشِرُني وإِن تَغَيَّبتُ كنتَ الهامِزَ اللُّمَزَهُ(٥)

الشَّحْطُ: البعد. والهُمَزَةُ: اسمٌ وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سُخَرَةٌ وضُحَكَة: للذي يَسخَر ويَضْحك بالناس.

وقرأ أبو جعفر محمد بن علَيِّ والأعرجُ: «هُمْزةٍ لُمْزةٍ» بسكون الميم فيهما (٢)، فإنْ صح ذلك عنهما، فهي في معنى المفعول، وهو الذي يتعرَّضُ للناس حتى يَهْمزوه ويضحكوا منه، ويَحمِلُهم على الاغتياب.

وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائلٍ والنَّخَعيُّ والأعمش: «ويْلٌ لِلْهُمَزَةِ اللُّمَزَةِ»<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس ٥/ ٢٨٧ ، وتفسير البغوي ٤/ ٥٢٣ ، وأخرجه الطبري ٢٤/ ٦١٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي ٤/ ٥٢٣ ، وزاد المسير ٢٢٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكره بنحوه البغوي ٤/ ٥٢٣ ، وقال الرازي ٩٢/٣٢ : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد، وهو الطعن وإظهار العيب.

<sup>(</sup>٤) مجاز القرآن ٢/ ٣١١ ، وتفسير الطبري ٢٤/ ٦١٦ ، والنكت والعيون ٦/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للزجاج ٣٦١/٥، وجمهرة اللغة ١٨/٣، وأساس البلاغة (لمز)، واللسان (همز)، وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: كره، بدل: شحط. قوله: تكاشرني، كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر).

<sup>(</sup>٦) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤/ ٢٨٣ ، والرازي ٣٢/ ٩١ دون نسبة.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٨٩ ، والقراءات الشاذة ص ١٧٩ ، والمحرر الوجيز ٥/ ٥٢١ . ووقع في القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة.

وأصلُ الهمزِ: الكَسْرُ، والعَضُّ على الشيء بعنفٍ، ومنه هَمْزُ الحرف. ويقال: هَمَزْتُ رأسَه. وهمزتُ الجوزَ بكفِّي: كَسَرته. وقيل لأعرابيِّ: أتهمِزون الفارة؟ فقال: إنَّما تَهمِزُها الهِرَّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي: أتهمِزُ الفارة؟ فقال: السِّنَوْرُ يهمزُها (۱). والأوّلُ قاله الثعلبيُّ. وهو يدلُّ على أنَّ الهِرَّ يسمَّى الهُمَزة. قال العجَّاج: ومَنْ هَمَرُنْا رأسَهُ تَهَ شَّما (۱)

وقيل: أصلُ الهَمْزِ واللَّمْزِ: الدفعُ والضربُ؛ لَمَزَهُ يَلْمِزه (٣) لَمْزًا: إذا ضَرَبه وَفَعه. وكذلك هَمَزَهُ، أي: دَفَعه وضَرَبَه، قال الراجز:

ومَسن هَسمَسزْنَسا عِسزَّهُ تَسبَسرْكَسعسا على اسْتِيه ذَوْبَسَعَةٌ أَو زَوْبَسَعَسا(٤)

البركعة: القيامُ على أربع. وبَرْكَعهُ فتبركع، أي: صَرَعَه فوقع على اسْتِه؛ قاله في «الصحاح»(٥).

والآيةُ نزلت في الأخنس بنِ شريق، فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس<sup>(٦)</sup>. وكان يَلْمزُ الناسَ ويَعيبهم مُقْبِلينَ ومُدْبِرين.

ومن همزنا رأسه تبلعبا ومن أبيحينا عبرَّه تبيركعبا عبري استه روبعه أو روبعا

<sup>(</sup>١) الصحاح (همز).

<sup>(</sup>٢) نسب للعجاج في العين ٨٩/١ ، وفيه: تلعلعا، بدل: تهشما، والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة ١/١٢ ، وفيه: تخرّعا، ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز)، وتهذيب اللغة ١٨٤/٦ دون نسبة، وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) وبابه: ضرب ونصر، مختار الصحاح (لمز)، والكلام من الصحاح (لمز).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (همز)، والكلام منه، والرجز لرؤبة، وهو في ديوانه ص ٦٣، ومجالس ثعلب ص٦٤، وأمالي القالي ١٠٥/١، والاشتقاق لابن دريد ص ٣١٢ واللسان (بركع)، ووقع في بعض المصادر: روبعة أو روبعا، وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري، قال: وكذلك هو في شعر رؤبة، وفسر بأنه القصير الحقير، وقيل: الضعيف، وقيل: القصير العرقوب، وقيل: الناقص الخَلْق. اهـ. ورواية الديوان:

<sup>(</sup>٥) مادة (بركع).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجوزي ٩/ ٢٢٦ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغوي ٤/ ٥٢٣ عن الكلبي.

وقال ابن جُرَيج: في الوليد بن المغيرة، وكان يغتابُ النبيَّ ﷺ من ورائه، ويَقْدحُ فيه في وجهه (١٠).

وقيل: نزلت في أُبَيّ بنِ خَلَف (٢). وقيل: في جميل بن عامر الثقفيّ (٣).

وقيل: إنَّها مُرْسَلةٌ على العموم من غيرِ تخصيص؛ وهو قولُ الأكثرين؛ قال مجاهد: ليست بخاصَّةٍ لأحد، بل لكلِّ مَن كانت هذه صفتُه (٤). وقال الفرَّاء (٥): يجوزُ أن يُذْكَر الشيءُ العامُّ ويقصَد به الخاصُّ قَصْدَ الواحدِ، إذا قال: لا أزورُك أبداً، فتقول: مَن لم يَزُرْني فلستُ بزائرِه، يعني ذلك القائل.

#### قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِى جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدُمُ ۞﴾

أي: أَعَدَّه \_ زَعَم \_ لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأَكْرَم. وقيل: أحصى عدَدَه؛ قاله السُّديّ. وقال الضحاك: أي: أعدَّ ماله لمن يرثُه من أولاده. وقيل: أي: فاخَر بعددِه وكَثْرتِه (٢). والمقصودُ الذمُّ على إمساك المالِ عن سبيل الطاعة، كما قال: ﴿مَّنَاعِ لِلْمَرْبِ النَّامِ النَّامَ على إلَمارِج: ١٨].

وقراءةُ الجماعة: «جَمَع» مخفَّف الميم. وشدَّدها ابنُ عامر وحمزةُ والكسائيُّ على التكثير (٧٠). واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: «وعَدَّدَه».

وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: «جَمَع» مخفَّفًا، «وعَدَده» مخفَّفًا

<sup>(</sup>۱) الوسيط ٤/ ٥٥٢ ، وتفسير البغوي ٤/ ٥٢٤ عن مقاتل، وذكره عن ابن جريج الماوردي ٦/ ٣٣٦ دون قوله: وكان يغتاب النبي...

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٦/٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٤/ ٦١٩ ، والنكت والعيون ٦/ ٣٣٦ ، وفيهما: الجمحي، بدل: الثقفي.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٤/ ٦٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في معانى القرآن ٣/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٦) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) السبعة ص٦٩٧ ، والتيسير ص٢٢٥.

أيضًا (١)، فأَظْهَروا التضعيف؛ لأنَّ أصله: عَدَّه، وهو بعيد؛ لأنَّه وقع في المصحف بدالين. وقد جاء مثلُه في الشعر؛ لمَّا أَبْرَزوا التضعيف خفَّفوه، قال:

مَهْ لا أُمامةُ قد جَرَّبْتِ من خُلُقي أَبُّ و أُنِّي أَجُودُ لِأَقْوام وإِنْ ضَنِئُ وا(٢)

أراد: ضَنُّوا وبَخِلوا، فأَظْهَر التضعيف؛ لكنَّ الشعرَ موضعُ ضرورةٍ. قال المَهْدَوِيُّ: مَن خفَّف «وعدَّده» فهو معطوفٌ على المال، أي: وجَمَع عَدَدَه، فلا يكونُ فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إلَّا في الشعر.

قوله تعالى: ﴿ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخْلَدَمُ ۞ كَلَّا لَيُنْبُذَنَّ فِي ٱلْخُطْمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْخُطْمَةُ ۞ نَارُ اللهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْقِدَةِ ۞ ﴾

قوله تعالى: ﴿يَحْسَبُ أَي: يظنُّ ﴿أَنَّ مَالَهُ أَخَلَامُ اَي: يبقيه حيًّا لا يموت؛ قاله السُّدِّيُّ. وقال عكرمة: أي: يزيدُ في عمره (٣). وقيل: أحياه فيما مضى. وهو ماضِ بمعنى المستقبل؛ يقال: هَلَكَ واللهِ فلانٌ ودَخَل النار، أي: يدخل.

﴿ كُلَّا ﴾ ردُّ لِمَا تَوهَّمه الكافر، أي: لا يَخْلُد ولا يَبقَى له مال. وقد مضى القولُ في «كَلّا» مستوفى (٤). وقال عمر بن عبد الله مولى غُفْرة: إذا سمعتَ الله عزَّ وجلَّ يقول: «كَلّا» فإنَّه يقول: كذبت (٥).

﴿ لَيُنْبُدُنَّ ﴾ أي: ليُطْرَحَنَّ ولَيُلْقَينَّ. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم

<sup>(</sup>١) القراءات الشاذة ص ١٧٩ عن الحسن. قال الطبري ٢٤/ ٦٢١ : المعنى: جمع مالاً، وجمع عشيرته وعَدَدَه، وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها.

<sup>(</sup>٢) البيت لقعنب بن أم صاحب، كما في الكتاب ٣/ ٥٣٥ ، والخصائص ١/ ١٦٠ ، والحماسة البصرية ٢٦٠/ ، ومختارات ابن الشجري ١/١ ، وبلا نسبة في المقتضب ٢٥٣/١ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: مهلاً أعاذل قد جربت...

<sup>(</sup>٣) القولين في النكت والعيون ٦/ ٣٣٦.

<sup>. 01 . / 17 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) ذكره السمعاني في التفسير ٦/ ٤٧ . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنيُّ، توفي سنة (١٤٥هـ). التهذيب ٣/ ٢٣٨ .

ومجاهد وحُميد وابن محيصن: «لَيُنْبَذانٌ» بالتثنية، أي: هو وماله (١١).

وعن الحسن أيضًا: «لَيُنْبَذَنَهُ» (٢) على معنى: لَيُنْبَذَنَ ماله. وعنه أيضاً بالنون: «لَنَنْبِذَنَه» (٣) على إخبارِ اللهِ تعالى عن نفسه، أنه (١) يَنْبِذُ صاحبَ المال. وعنه أيضاً: «لَيُنْبَذُنَّ» بضمِّ الذَّال (٥)، على أنَّ المراد الهُمَزةُ واللَّمزةُ والمالُ وجامِعُه.

﴿ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴾ وهي نارُ الله؛ سُمِّيت بذلك لأنَّها تَكْسِرُ كلَّ ما يُلْقى فيها وتَحْطِمُه وتَعْشِمُه؛ قال الراجز:

إِنَّا حَطَمْنَا بِالقَضِيبِ مُصْعَبًا ﴿ يَوْمَ كَسَرْنَا أَنْفَهُ لِيغْضَبًا (٦)

وهي الطَّبقةُ السادسةُ من طبقات جهنم. حكاه الماوَرْديُّ عن الكلبيِّ (٧). وحَكى القشيريُّ عنه: «الحُطَمة»: الدَّرَكةُ الثانيةُ من دَرَكِ النار.

وقال الضحاك: هي الدركُ الرابع. ابن زيد: اسمٌ من أسماء جهنم (^).

﴿وَمَا أَذَرَنكَ مَا ٱلْخُطُمَةُ ﴾ على التعظيم لشأنها، والتفخيمِ لأَمْرِها. ثم فسَّرها ما هي، فقال: ﴿نَارُ اللّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴾ أي: التي أوقد عليها ألف عامٍ، وألف عامٍ، وألف عام، فهي غيرُ خامدةٍ، أعدَّها الله للعصاة.

﴿ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْدِدَةِ ﴾ قال محمد بن كعب: تأكلُ النارُ جميعَ ما في أجسادهم،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء ٣/ ٢٩٠ ، وتفسير الطبري ٢٤/ ٢٢٤ عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) القراءات الشاذة ص ١٧٩ ، والكشاف ٤/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ذكرها الألوسي في روح المعاني ٣٠/ ٢٣١ عن أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(م): وأنه.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز ٥/٢٢٥ ، والكشاف ٤/٤٨٤ .

<sup>(</sup>٦) النكت والعيون ٦/٣٣٧، والبيت لصخير بن أبي الجهم، كما في المنمق لابن حبيب ص ٣٦٦، وتاريخ ابن عساكر ٧٤٤، وفيهما: نحن خطمنا...، ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف، كما ذكر ابن حبيب. ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم).

<sup>(</sup>٧) النكت والعيون ٦/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا خَلْقاً جديدًا، فرجعت تأكُلهم (١٠). وكذا رَوى خالد بنُ أبي عمران عن النبي ﷺ: «أَنَّ النارَ تأكلُ أهلَها، حتى إذا اطَّلعتْ على أفئدتهم انتهتْ، ثم إذا صَدَروا تعود، فذلك قولُه تعالى: ﴿نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْقِدَةِ﴾" (٢٠).

وخصَّ الأفئدةَ لأنَّ الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبُه. أي: إنَّه في حالِ مَن يموتُ وهم لا يموتون، كما قال الله تعالى: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه: ٧٤] فهم إذًا أحياءٌ في معنى الأموات.

وقيل: معنى «تَطَّلِعُ على الأفيدةِ»، أي: تعلمُ مقدارَ ما يَسْتَحِقُه كلُّ واحدِ منهم من العذاب، وذلك بما استَبْقاه الله تعالى من الأمارة الدالَّةِ عليه؛ يقال: اطَّلعَ فلان على كذا: أي: عَلِمَه، وقد قال الله تعالى: ﴿ تَدَّعُواْ مَنْ أَدَبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ [المعارج: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا رَأَتْهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيَّظُا وَزَفِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٢]، فوصَفَها بهذا، فلا يَبْعُد أن تُوصَفَ بالعلم.

#### قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم ثُؤْصَدُةٌ ۗ ۞ ﴾

أي: مُطْبَقَة؛ قاله الحسن والضحَّاك (٣). وقد تقدُّم في سورة البَلَد القولُ فيه (٤).

وقيل: مُغْلَقة؛ بلُغةِ قريش، يقولون: آصَدْتُ الباب: إذا أغلقته؛ قاله مجاهد. ومنه قولُ عُبيد الله بن قيس الرقيَّات:

إنَّ في القصرِ لو دخلنا غَزالاً مُصْفَقًا مُوصَدًا عليهِ الحِجابُ(٥)

﴿ فِي عَمَدِ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ الفاءُ بمعنى الباء، أي: موصدة بعمدِ ممدَّدة؛ قاله ابن مسعود؛ وهي في قراءته: «بِعَمَدٍ مُمَدَّدةٍ» (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، كما في الدر المنثور ٦/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) النكت والعيون ٦/ ٣٣٧ ، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٣٠٦ ـ زوائد نعيم).

<sup>(</sup>٣) النكت والعيون ٦/ ٣٣٧ ، وأخرج فولهما الطبري ٢٤/ ٦٢٣ ، وأخرجه عن ابن عباس أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ص٣٠٧ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٥) ديوان عبيد الله بن قيس ص ٨٤ ، والنكت والعيون ٦/٣٣٧ ، والكلام منه.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٤/ ٦٢٤ ، وهي في القراءات الشاذة ص ١٧٩ عن الأعمش.

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ ﷺ: «ثم إنَّ الله يَبْعَثُ إليهم ملائكةً بأطباقٍ من نار، ومساميرَ من نار، وعَمَدِ من نار، فتُطْبِقُ عليهم بتلك الأطباق، وتَشُدُّ عليهم بتلك المسامير، وتمدُّ بتلك العَمَد، فلا يَبْقَى فيها خَلَلٌ يدخل فيه رَوْحٌ، ولا يخرج منه غمَّ، وينساهم الرحمن على عرشه، ويتشاغلُ أهلُ الجنةِ بنعيمهم، ولا يستغيثون بعدها أبداً، وينقطعُ الكلام، فيكونُ كلامُهم زَفِيرًا وشهيقًا، فذلك قولُه تعالى: ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ﴾ (١).

وقال قتادةُ: عَمَد يعذَّبون بها. واختاره الطبريُّ (٢).

وقال ابن عباس: إنَّ العَمَد الممدَّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهم؛ قاله أبو صالح (٣).

وقال القشيريُّ: والمُعْظَمُ على أنَّ العَمَد أوتادُ الأطباقِ التي تُطْبقُ على أهل النار، وتُشَدُّ تلك الأطباقُ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمُّها وحرُّها، فلا يدخلُ عليهم رَوْحٌ.

وقيل: أبوابُ النارِ مُطْبقةٌ عليهم وهم في عَمَد، أي: في سلاسلَ وأغلالِ مُطَوَّلةٍ، وهي أَحْكُمُ وأَرْسخُ من القصيرة.

وقيل: هم في عمدٍ ممدَّدة، أي: في عذابها وآلامها يُضْربون بها.

وقيل: المعنى: في دهرٍ ممدود، أي: لا انقطاعَ له.

وقرأ حمزةُ والكسائيُّ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمُدٍ» بضم العين والميم (٤)، جمع عمود. وكذلك «عَمَد» أيضاً. قال الفرَّاء (٥): والعَمَد والعُمُد: جمعان صحيحان

<sup>(</sup>١) قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) في تفسيره ٢٤/ ٦٢٦ ، وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ٢/ ٣٩٥ ، والطبري ٢٤/ ٦٢٥ – ٦٢٦ .

<sup>(</sup>٣) القولين في النكت والعيون ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) السبعة ص٦٩٧ ، والتيسير ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) في معاني القرآن ٣/ ٢٩١ .

لعمود، مثل: أدِيم وأَدَم وأُدُم، وأَفِيق وأَفَقٍ وأُفُقٍ.

أبو عُبيدة: «عمد» جمعُ عِماد، مثل إهاب (١). واختار أبو عُبيد «عَمَد» بفتحتين. وكذلك أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله تعالى: ﴿ رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد: ٢] وأجمعوا على فَتْحِها.

قال الجوهريُّ<sup>(۲)</sup>: العمود: عمودُ البيت، وجمع القلة: أَعْمِدة، وجمع الكثرة عُمُد، وعَمَد، وقرئ بهما قولُه تعالى: «في عَمَدٍ مُمَدَّدةٍ».

وقال أبو عبيدة: العمودُ كلُّ مستطيلٍ من خشبٍ أو حديد، وهو أصلٌ للبناء مثل العِماد<sup>(٣)</sup>. عَمَدْتُ الشيءَ فانْعَمَد، أي: أَقَمْتَه بِعِمادٍ يعتمِدُ عليه. وأَعْمَدْتُه: جعلت تحته عَمَدًا<sup>(٤)</sup>. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يعني أن «عَمَد» و«عُمُد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن ٢/ ٣١١، والوسيط ٤/٥٥، ، وتفسير البغوي ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الصحاح (عمد).

<sup>(</sup>٣) ذكره الرازي ٣٢/ ٩٥ دون نسبة.

<sup>(</sup>٤) الصحاح (عمد).

#### تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة

وهي مكية.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةً لِّمَزَةً ۞ الَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۞ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْخُطَمَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوْصَدَةٌ ۞ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞ ﴾ .

الهماز : بالقول ، واللماز : بالفعل . يعنى : يزدرى بالناس (١) وينتقص بهم . وقد تقدم بيان ذلك في قوله : ﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١] .

قال ابن عباس : ﴿ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهُمَزة ، يهمزه في وجه ، واللمزة (٢) من خلفه . وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه ،ويأكل لحوم الناس،ويطعنُ عليهم.

وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين ، واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك، عن زيد بن أسلم : هُمَزة لحوم الناس .

ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شُرِيق . وقيل غيره . وقال مجاهد : هي عامة .

وقوله : ﴿ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾ أي : جمعه <sup>(٣)</sup> بعضه على بعض ، وأحصى عدده كقوله : ﴿ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ﴾ [المعارج:١٨] . قاله السدى ، وابن جرير .

وقال محمد بن كعب فى قوله : ﴿ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾ : ألهاه ماله بالنهار ، هذا إلى (٤) هذا ، فإذا كان الليل ، نام كأنه جيفة .

وقوله: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ أى: يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار؟ ﴿ كَلا ﴾ أى: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى: ﴿ لَيُسْبَدَنَ فِي الْحُطَمَةِ ﴾ أى: ليلقين هذا الذي جمع مالاً فعدده (٥) في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ . نَارُ اللّه الْمُوقَدَةُ . الّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ ﴾ قال ثابت البناني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ، ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب ، ثم يبكى .

<sup>(</sup>٤) في م : « في » . (٥) في م : « فعده » .

وقال محمد بن كعب : تأكل كل شيء من جسده ، حتى إذا بلغت فؤاده حَذْوَ حلقه ترجع على جسده .

وقوله : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤُصَدَةً ﴾ أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد .

وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الله بن محمد ،حدثنا على بن سراج ، حدثنا عثمان بن خَرزَاذ ، حدثنا شجاع بن أشرس ، حدثنا شريك ، عن عاصم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبى عن أبى عائيهم مُّوْصَدَةٌ ﴾ قال : « مطبقة » .

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة ، عن عبد الله بن أسيد ، عن إسماعيل بن خالد <sup>(۱)</sup> ، عن أبى صالح ، قوله ، ولم يرفعه .

﴿ فِي عَمَد مُمدَّدَة ﴾ : قال عطية العوفي : عمد من حديد . وقال السُّدِّي : من نار . وقال شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ﴿ فِي عَمَد مُمَدَّدَة ﴾ يعني : الأبواب هي الممدوة (٢) . وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة .

وقال العوفى ، عن ابن عباس : أدخلهم في عَمَد فمدت عليهم بعماد ، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب .

وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار . واختاره ابن جرير .

وقال أبو صالح : ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴾ ، يعني القيود الطوال .

آخر تفسير سورة « ويل لكل همزة لمزة »

<sup>(</sup>١) في أ : « إسماعيل بن أبي خالد » .

### ۱۰۶ ــ سورة الهمزة (مكية وهى تسع آيات)

## بِسَ اللَّهُ الرَّمْزُ الرَّجِيمِ

| ١٠٤ الهمزة | وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ لَّمَزَةٍ   |
|------------|-----------------------------------------------|
| ١٠٤ الممزة | ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَلِيْ      |
| ١٠٤ الحمزة | يَحْسَبُ أَنْ مَالُهُ وَ أَخْلُدُهُ وَ رَبِّي |
| ١٠٤ الهمزة | كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ٢        |

﴿ سورة الهمزة مكية وآيها تسع ﴾

( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ويل) مبتدأ خبره ( لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به معكونه نكرة لأنه دعاء عليهم بالهلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم وبناء فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضرى بها وكذلك اللعنة والضحكة وقرىء لـكل همزة لمزة بسكون الميم وهو المسخرة الذي يأتى بالأصاحيك فيضحك منه ويستهزأ به وقيل نزلت في الاخنس بن شريق فإنه كان صارياً بالغيبة والوقيعة وقيل في أمية بن خلف وقيل في الوليـد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليـه وسلم وغضه من جنابه الرفيع واختصاص السبب لايستدعي خصوص الوعيد بهم بلكل من اتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب ٧ منه مثل ذنوبهم (الذي جمع مالا) بدل من كل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد • للتكثير وتنكير مالا للتفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ( وعدده ) وقيل معنى عدده جعله عدة لنوائب الدهر وقرى. وعدده أي جمع المال وضبط عدده أو جمع ماله وعدده الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الأنصار والأعوان وقيل هو فعل ماض بفك ٣ الإدغام (يحسب أن ماله أخلده) أي يعمل عمل من يظن أن ماله يبقيه حياً والإظهار في موقع الإضمار لزيًّادة التقرير وقيل طول المال أمله ومناه الأماني البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال تركه خالداً في الدنيا لا يموت وقيلهو تعريض بالعمل الصاَّحُو الزهد في الدنيا وأنه هو الذي أخلد صاحبه في الحياة الأبدية والنعيم المقيم فأما المال فليس بخالد ولَا بمخلد وروى أن الآخنس كان ع له أربعة آلاف دينار وقيل عشرة آلاف والجلة مستأنفة أو حال من فاعل جمع (كلا) ردع له عن

| ١٠٤ الحمزة                                 | وَمَا أَدُرَىٰكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ٢      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١٠٤ الهمزة                                 | نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿            |
| رود در | ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ٥ |
| ٤٠١ الهمزة                                 | إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ١        |
| ١٠٤ الهمزة                                 | فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ١                |

ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى (لينبذن) جواب قسم مقدر والجلة استثناف مبين لعلة الردع أى والله ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة (في الحطمة) أى في النارالتي شأنها أن تحطم ورتكس و كل ما يلقي فيهاكم أن شأنه كسر أعراض الناس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ما الحطمة) لتهويل و أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي تنالها عقول الحلق وقوله تعالى (نار الله) خبر مبتدأ محذوف و والجلة بيان لشأن المسؤل عنها أى هي نار الله (الموقدة) بأمر الله عزسلطانه وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالايقاد من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه (التي تعلم على الأفئدة) أى تعلو أوساط القلوب و وتغشاها وتخصيصها بالذكر لما أن الفؤاد ألطف مافي الجسد وأشده تألماً بأدني أذى يمسه أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الحبيثة ومنشأ الأعمال السيئة (إنها عليهم مؤصدة) أى مطبقة من أوصدت الباب وآصدته أى أطبقته (في عمد ممددة) إما حال من الضمير المجرور في عليهم أى كانتين في عمد الباب وآصدته أى أطبقته (في عمد ممددة) إما حال من الضمير المجرور في عليهم أى كانتين في عمد المؤصدة قاله أبو البقاء أى كانتي في عمد مددة بأن تؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب العمد استيثاق في استيثاق اللهم أجرنا منها ياخير مستجار وقرىء عمد بضمتين . عن النبي صلى الله عليه وسلمن قرأ سورة الهمزة أعطاه الله تعالى عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد وأصحاه .



مكية وآيها تسع بلا خلاف في الأمرين. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها أن الإِنسان سوى من استثنى في خسر بين عز وجل فيها أحوال بعض الخاسرين فقال عز من قائل:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وَيْلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّمَزَةٍ ﴿ اللَّهِ مَلَا وَعَدَدَهُ ﴿ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخْلَدَهُ ﴿ كَالَّ لَيُنْبَذَنَ فِي الْحُطْمَةِ ﴿ وَمَا آذَرَنِكَ مَا ٱلْحُطْمَةُ ﴿ نَارُ اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ اللَّهِ تَطْلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم الْحُطْمَةِ ﴿ وَمَا آذَرَنِكَ مَا ٱلْحُطْمَةُ ﴿ نَارُ اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْمَدَةً ﴿ فَا عَمَدِ شَمَدَّدَةً ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* وَيْلٌ لِكُلٌ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ كَمَزَةٍ كَ تقدم الكلام على إعراب مثل هذه الجملة والهمزة الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والغض منهم واغتيابهم والطعن فيهم، وأصل ذلك كان استعارة لأنه لا يتصور الكسر والطعن الحقيقيان في الأجسام فصار حقيقة عرفية ذلك وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال: ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود قال زيادة الأعجم:

إذا لقيتك عن شحط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: هو المشاء بالنميمة المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهما عن مجاهد: الهمزة الطعان في الناس واللمزة الطعان في الأنساب. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية الهمز باللسان. وقيل غير الخلف، وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن جريج الهمز بالعين والشدق واليد واللمز باللسان. وقيل غير ذلك وما تقدم أجمع. وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه «وَيْلٌ لكل هُمْزَة لُمْزَة» بسكون الميم فيهما على البناء الشائع في معنى المفعول وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم ويهمز ويلمز ونزل ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في أُبيّ بن خلف، وعلى ما أخرج عن السدي في أبيّ بن عمر والثقفي الشهير بالأخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً كثير الوقيعة وعلى ما قال ابن عن أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي عَيِّلَةً ويعيبه، وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد إسحاق في أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي عَيِّلَةً ويعيبه، وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد في جميل بن عامر، وعلى ما قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله عَيِّلَةً وغطى منه، وعلى قول في حميل بن عامر، وعلى ما قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله عَيْلَةً وغضه منه، وعلى قول في

العاص بن وائل ويجوز أن يكون نازلاً في جميع من ذكر لكن استشكل نزولها في الأخنس بأنه على ما صححه ابن حجر في الإصابة أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم فلا يتأتى الوعيد الآتي في حقه فإما أن لا يصح ذلك أو لا يصح إسلامه. وأيضاً استشكلت قراءة الباقر رضي الله تعالى عنه بناءً على ما سمعت في معناها وكون الآية نازلة في الوليد بن المغيرة ونحوه من عظماء قريش وبه اندفع ما في التأويلات من أنه كيف عيب الكافر بهذين الفعلين مع أن فيه حالاً أقبح منهما وهو الكفر وأما ما أجاب به من أن الكفر غير قبيح لنفسه بخلافهما فلا يخفى ضعفه لأن فوت الاعتقاد الصحيح أقبح من كل شيء قبيح. وقوله تعالى ﴿الّذِي جَمَعَ مَالاً﴾ بدل كل بدل من كل، وقيل بدل بعض من كل وقال الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له لأنه معرفة على ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ [ق: ٢١] إذ جعل جملة معها سائق حالاً من كل نفس لذلك ولا يخفى ما فيه. ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً على الذم وتنكير ﴿مالا ﴾ للتفخيم والتكثير، وقد كان عند الله تعالى أقل وأحقر شيء. وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان ﴿جَمَّعَ» للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحقر شيء. وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان ﴿جَمَّعَ» المنافا وأنواعاً كعقار ونُقود حكاه في التأويلات. وقال غير واحد: أي جعله عدة ومدخراً لنوائب الدهر ومصائبه. وقرأ الحسن والكلبي ﴿وعَدَدَهُ» بالتخفيف فقيل معناه وعده فهو فعل ماض فك إدغامه على خلاف القياس كما في قوله:

#### مهلا أعاذل هل جربت من خلقي إني أجود لأقوام وإن ضننوا

وقيل: هو اسم بمعنى العدد المعروف معطوف على ﴿ماله﴾ أي جمع ماله وضبط عدده وأحصاه وليس ذلك على ما في الكشف من باب: علفتها تبناً وماء بارداً، لأن جمع العدد عبارة عن ضبطه وإحصائه فلا يحتاج إلى تكلف. وعلى الوجهين أيّد بالقراءة المذكورة المعنى الأول لقراءة الجمهور. وقيل هو اسم بمعنى الأتباع والأنصار يقال: فلان ذو عَدَدٍ وعِدَدٍ إذا كان له عدد وافر من الأنصار وما يصلحهم وهو معطوف على ماله أيضاً أي جمع ماله وقومه الذين ينصرونه. ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ﴾ جملة حالية أو استئنافية وأخلده وخلده بمعنى أي تركه خالداً أي ماكثاً مكثاً لا يتناهى أو مكثاً طويلاً جداً والكلام من باب الاستعارة التمثيلية، والمراد أن المال طول أمله ومناه الأماني البعيدة فهو يعمل من تشييد البنيان وغرس الأشجار وكري الأنهار ونحو ذلك عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً، والإِظهار في مقام الإِضمار لزيادة التقرير والتعبير بالماضي للمبالغة في المعنى المراد. وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة لفرط غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر عما أمامه من قوارع الآخرة أو لزعمه أن الحياة والسلامة عن الأمراض والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرة، وأن المال هو المحور لكرتها والملك المطاع في مدينتها. وقيل: المراد أنه يحسب المال من المخلدات ولا نظر فيه إلى أن الخلود دنيوي أو أخروي ذكراً أو عيناً إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال والغرض منه التعريض بأن ثم مخلداً ينبغي للعاقل أن يكب عليه وهو السعى للآخرة وهو بعيد جداً ولذا لم يجعل بعض الأجلَّة التعريض وجهاً مستقلاً. وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب ومفعوله المال، أي يظن أن يحفظ ماله أبداً ولا يعرف أنه معرض للحوادث أو للمفارقة بالموت كما قيل: بشر مال البخيل بحادث أو وارث وهو لعمري مما لا عصام له ﴿كلا﴾ ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو عنه وعن جمع المال وحبه

المفرط على ما قيل، واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعنى وأنا لا أرى بأساً في كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة. وقوله تعالى ﴿لَيْبُنَدُنَّ﴾ جواب قسم مقدر والجملة استئناف مبين لعلة الردع أي والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة ﴿في الْحُطَمَةِ ﴾ أي في النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيها، وبناء فعلة لتنزيل الفعل لكونه طبيعياً منزلة المعتاد. والحطم كسر الشيء كالهشم ثم استعمل لكل كسر متناه وأنشدوا:

إنا حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كسرنا أنفه ليغضبا ويقال: رجل حطمة أي أكول تشبيهاً له بالنار ولذا قيل في أكول

كأنما في جوفه تنور

وفسر الضحاك الحطمة هنا بالدرك الرابع من النار. وقال الكلبي: هي الطبقة السادسة من جهنم. وحكى القشيري عنه أنها الدرك الثاني. وقال الواحدي: هي باب من أبواب جهنم، وزعم أبو صالح أنها النار التي في قبورهم وليس بشيء. وقوله تعالى ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا المُحَطَّمَةُ ﴾ لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي تنالها عقول الخلق. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه والحسن بخلاف عنه وابن محيصن وحميد وهارون عن أبي عمرو «لينبذان» بضمير الاثنين العائد على الهمزة وماله. وعن الحسن أيضاً «لينبذُن» بضم الذال وحذف ضمير الجمع فقيل هو راجع لكل همزة باعتبار أنه متعدد وقيل له ولعدده أي اتباعه وأنصاره بناءً على ما سمعت في قراءته هناك. وعن أبي عمرو «لننبذنه» بنون العظمة وهاء النصب ونون التأكيد. وقرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنه «في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة» ﴿ وَالْ الله ﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة لبيان شأن المسؤول عنها أي هي نار الله ﴿الْمُوقَدَةُ ﴾ بأمر الله عز وجل وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإِيقاد من تهويل أمرها ما لا مزيد عليه ﴿الَّتِي تَطُّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ﴾ أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها بالذكر لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألماً بأدنى أذى يمسه، أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة والملكات القبيحة ومنشأ الأعمال السيئة فهو أنسب بما تقدم من جميع أجزاء الجسد. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال في الآية: تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده فإذا بلغت فؤاده ابتدأ خلقه، وجوز أن يراد الاطلاع العلمي والكلام على سبيل المجاز وذلك أنه لما كان لكل من المعذبين عذاب من النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه قيل إنها تطالع الأفئدة التي هي معادن الذنوب فتعلم ما فيها فتجازي كلاًّ بحسب ما فيه من الصفة المقتضية للعذاب. وأرباب الإِشارة يقولون: إن ما ذكر إشارة إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد العذاب ﴿إِنْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ﴾ أي مطبقة وتمام الكلام مر في سورة البلد ﴿ في عَمَدٍ ﴾ جمع عمود كما قال الراغب والفرّاء. وقال أبو عبيدة: جمع عماد وفي البحر وهو اسم جمع الواحد عمود. وقرأ الأخوان وأبو بكر عمد بضمتين وهارون عن أبي عمرو بضم العين وسكون الميم وهو في القراءتين جمع عمود بلا خلاف. وقوله تعالى ﴿مُمَدَّدَةٍ ﴾ صفة عمد في القراءات الثلاث أي طوال، والجار والمجرور في موضع الحال من الضمير المجرور في ﴿عليهم أي كائنين في عمد ممددة أي موثقين فيها مثل المقاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم، أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم كائنون في عمد موثقون فيها وهي والعياذ بالله تعالى على ما روي عن ابن زيد عمد من حديد. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها من نار. واستظهر بعضهم أن العمد تمدد على

الأبواب بعد أن تؤصد عليهم تأكيداً ليأسهم واستيثاقاً في استيثاق. وفي حديث طويل أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً: أن الله تعالى بعد أن يخرج من النار عصاة المؤمنين وأطولهم مكثاً فيها من يمكث سبعة آلاف سنة يبعث عز وجل إلى أهل النار ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار، فيطبق عليهم بتلك الأطباق ويشد بتلك المسامير وتمدد تلك العمد ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا يخرج منه غم، وينساهم الجبار عز وجل على عرشه ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبداً وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً». وفيه فذلك قوله تعالى ﴿إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة ﴾ اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بمؤصدة حالاً من الضمير فيها كما قال صاحب الكشف وحكاه الطيبي. وفي الإِرشاد عن أبي البقاء أنه صفة لمؤصدة. وقال بعض: لا مانع عليه أن يكون صلة مؤصدة على معنى الأبواب أوصدت بالعمد وسدت بها وأيد بما أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في الآية أدخلهم في عمد وتمددت عليهم في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب ثم إن ما ذكر لإشعاره بالخلود وأشدية العذاب يناسب كون المحدث عنهم كفاراً همزوا ولمزوا خير البشر عَلِيُّكُ وما تقدم من حمل العمد على المقاطر قيل يناسب العموم لأن المغتاب كأنه سارق من اعراض الناس فيناسب أن يعذب بالمقاطر كاللصوص فلا يلزم الخلود. وقد يقال: من تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجاب من التناسب فإنه لما بولغ في الوصف في قوله تعالى ﴿همزة لمزة﴾ قيل ﴿الحطمة ﴾ للتعادل ولما أفاد ذلك كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة وجيء بالنبذ المنبيء عن الاستحقار في مقابلة ما ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة ولما كان منشأ جمع المال استيلاء حبه على القلب جيء في مقابله ﴿تطلع على الأفئدة ﴾ ولما كان من شأن جامع المال المحب له أن يأصد عليه قيل في مقابله ﴿إنها عليهم مؤصدة ﴾ ولما تضمن ذلك طول الأمل قيل في مقابله ﴿عمد ممددة ﴾ وقد صرح بذلك بعض الأجلّة فليتأمل والله تعالى أعلم.